# تنويه القرآن بعلم داود وسليمان عليمما السلام

د. إبراهيم بن سعيد بن حمد الدوسري قسم القرآن وعلومه ، كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

#### ملخص البحث

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما د:

فهذا بحث في التفسير الموضوعي يتناول دراسة النبيّين الكريمين داود وسليمان عليهما السلام لإبراز هدايات القرآن الكريم ودلالته من خلال علمهما الذي نوّه الله به في مواضع متعددة من القرآن الكريم ، وقد عني هذا البحث بربط قصصهما بموضوعات السور التي ورد فيها ذكرهما عليهما السلام مع التركيز على محور العلم ، ومن ثم ألقي الضوء على علومهما من خلال القرآن الكريم وصلة ذلك بشخصيتهما في دراسة تأصيلية تحليلية تعتمد على تدبر كلام الله تعالى والاطلاع على كتب التفاسير القديمة والحديثة والدراسات العلمية ، دون التفات إلى الإسرائيليات وما شابهها ، ثم انتهت هذه الدراسة – بحمد الله وتوفيقه – إلى نتائج قيمة تتصل بعلم الله تعالى ، وتبرز أهمية العلم ومكانة هذين النبيين الكريمين وشرفهما ، كما تضمنت الرد على اليهود وكل من طعن في نبوة داود وسليمان عليهما السلام أو تنقص من قدرهما أو أطراهما ، كما أكد البحث أن العلم من أبلغ المعجزات التي أويدا بها ، وغير ذلك من النتائج التي تضمنها هذا البحث ، فهو يعتبر دراسة جديدة في موضوعه ، إذ لم أقف على مؤلف خاص

يعني بجانب علمهما مع ما حظيا به عليهما السلام من إشادة في ذلك ، حتى أصبح العلم هو الصبغة الغالبة في قصصهما . والله أعلم .

الحمد لله عالم الغيب والشهادة ، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ، أما بعد :

فيقول الله تعالى : ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ﴾ (١) ، ويقول تعالى ذكر و عنهما عليهما السلام : ﴿وَكُلاَ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ (١) ، فنو و الله بعلمه م في كتابه الكريم في تضاعيف قصصهم ، وصرف في مثانيه أنواع علومهم ، ولقد انتدبنا الله في سياق قصصهما إلى التدبر والادّكار ، فقال جلّ شأنه : ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبُرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكّرَ أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ (١) ، وعن مجاهد قال : قلت لابن عباس أنسجد في ص ؟ ، فقرأ : ﴿وَمِنْ أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ (١) ، وعن مجاهد قال : قلت لابن عباس أنسجد في ص ؟ ، فقرأ : ﴿وَمِنْ أَمْرِ لَنُ يُقِدِد وَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ﴾ (١) حتى أتى : ﴿فَهِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ ﴾ (٥) ، فقال : « نبيكم ﷺ ممن أمر أن يُقتدى بهم » (١) .

ولا جرم أن ما اشتمل عليه قصصهما في مجال العلم يعتبر سمة بارزة ، فهو حقيق بالدراسة لتأصيل بعض الموضوعات الأساسية وإبراز هدايات القرآن الكريم في هذا الجانب المهم ، وذلك ضرب من التفسير الموضوعي .

مواطن ورود قصصهما:

يسوق الله تعالى ذكره القصص في السور حسب موضوعها ومقاصدها ، ويعتبر العلم من المحاور التي تعفّل بها القرآن من المحاور التي تعفّل بها القرآن الكريم .

وقد ورد ذكر داود وسليمان عليهما السلام في تسع سور في المواضع التالية :

| أرقام الآيات التي في | أرقام الآيات التي في | نوعها | اسم السورة | م |
|----------------------|----------------------|-------|------------|---|
| سليمان عليه السلام   | داود عليه السلام     |       |            |   |
| 1.7                  | 701                  | مدنية | البقرة     | ١ |
| 178                  | ١٦٣                  | مدنية | النساء     | ۲ |
| _                    | ٧٨                   | مدنية | المائدة    | * |
| ٨٤                   | ٨٤                   | مكية  | الأنعام    | ٤ |
| _                    | ٥٥                   | مكية  | الإسواء    | ٥ |
| <b>۸۲-۷</b> ۸        | V 9-VA               | مكية  | الأنبياء   | * |
| £ £-10               | 17-10                | مكية  | النمل      | ٧ |
| 1 2 - 1 7            | 11-1.                | مكية  | سبأ        | ٨ |
| ٤٠-٣٠                | 714                  | مكية  | ص          | ٩ |

وقد وقع ترتيب تلكم السور حسب النزول كالتالي: سورة ص، ثم النمل، ثم الإسراء، ثم الأنعام، ثم سبأ، ثم الأنبياء، ثم المائدة (٧).

## وهذه السور على أربعة أقسام:

- ١- سورة العلم أحد مقاصدها الأساسي، وأشير فيها إلى علم داود وسليمان عليهما السلام وهي سورة البقرة.
- ٢ السور التي يعتبر العلم من أهم مقاصدها الأساسية ، وفصّل فيها قصصهما أو
  أحدهما وهي سور الأنبياء والنمل وسبأ .
- ٣- سورة العلم ليس من مقاصدها الأساسية ، وفصل فيها قصصهما ، وهي سورة ص .
- ٤- السور التي ذُكرا فيها أو أحدهما على وجه الإيجاز ضمن النبيين أو لأغراض أخرى اقتضاها السياق ، وهي سور النساء والمائدة والأنعام والإسراء .

وسألقي الضوء على الأقسام الثلاثة الأول ، أما القسم الرابع فلا يستدعي ذلك ؛ لأنه ليس على شرط هذا البحث .

## القسم الأول/ سورة البقرة:

نصّ شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) على أنها اشتملت على «تقرير أصول العلم وقواعد الدين »(^) ، وبهذا تظهر المناسبة جلية بين السورة والآيتين التي ورد فيهما ذكر داود وسليمان وهما قوله تعالى : ﴿ وَاتَّبِعُوا مَا تَثْلُو الشّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النّاسَ السّحْرَ ﴾ (٥) ، وقوله تعالى : ﴿ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمّا يَشَاءُ ﴾ (١٠) ففي الآية الأولى تبرئة من دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمّا يَشَاءُ ﴾ (١٠) ففي الآية الأولى تبرئة من الله تعالى لسليمان من السحر ، فإن اليهود كانوا يقولون – افتراءً – « هذا علم سليمان ، وما تم لسليمان ملكه إلا بهذا العلم » (١١) ، فمعنى الآية : واتبع اليهود ما كانت تتلوه الشياطين من كتب السحر والشعوذة على عهد ملك سليمان ، وقوله جلّ وعلا : ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ﴾ (٢٠) لأن اليهود نسبته إلى السحر ، « ولكن لما كان السحر كفراً صار بمنزلة من نسبه إلى الكفر » (٢٠) .

وفي الآية الأخرى يمتن الله على داود بما آتاه وعلّمه ، وقد استنبط الفخر الرازي (ت ٢٠٤ هـ) من هذه الآية أصلاً من أصول التعلم فقال : « فإن : قيل إنه تعالى لما ذكر إنه آتاه الحكمة وكان المراد بالحكمة النبوة ، فقد دخل العلم في ذلك ، فلّم ذكره بعد ﴿وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾ ؟ .

قلنا : المقصود منه التنبيه على أن العبد قط لا ينتهي إلى حالة يستغني عن التعلّم ، سواء كان نبياً أو لم يكن ، ولهذا السبب قال لمحمد ﷺ : ﴿وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (١٤) »(١٥) ، ولا يخفى أن قوله تعالى : ﴿ وَعَلَّمَهُ ﴾ يشير إلى أن المصدر الحقيقي للعلم هو من عند الله تعالى .

ولما كانت سورة البقرة سورة مدنية فقد تناولت ذكرهما عليهما السلام في قضايا تشريعية : السحر والقتال ، وأيضاً وقع مثل ذلك في سورة المائدة ، حيث ذكر داود في سياق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إذ يقول الله جلّ شانه :﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَر فَعَلُوهُ﴾ (١٦) .

# القسم الثاني/ سورة الأنبياء :

وهي سورة مكيّة ركزت على الحساب والرسالة وما يتصل بذلك من قضايا العقيدة (١٧٠)، وقد ورد ذكر العلم صريحاً في أولها ووسطها وآخرها دلالة على علم الله المحيط وقدرته جل وعلا على البعث والجزاء كما في قوله تعالى : ﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيهُ (١٨٠)، وقوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ (١٠١)، وقوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ (١٠٠)، وقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ تَولُوا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاء وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيسِ آمٌ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ \*إِنّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ (١٠٠٠).

وقد ذكر الله فيها جملة من قصص الأنبياء عليهم السلام ، فدلّت كل قصة على معنى أو أكثر مما اشتملت عليه السورة (٢٢) ، « وقد روعي في تخصيصهم بالذكر ما اشتهر به كل فرد منهم من المزية التي أنعم الله بها عليه »(٢٣) .

## سورة النمل:

وتسمى سورة سليمان (٢٦) ، لما فيها من تفصيل لقصة سليمان في تسع وعشرين آية من ثلاث وتسعين آية عدد آي السورة ، والمتدبر الآي هذه السورة تظهر له بوضوح قضية

العلم واتخاذها مسلكاً لإبراز سعة علم الله في الأرض وفي السماء وفي العلن وفي الخفاء وفي الغيب والمستقبل ، وما دلت عليه الآيات الكونية وعالم الحيوان من براهين ناطقة بلسان الحال والمقال على علم الله جل وعلا ، ولذلك نص برهان الدين البقاعي (ت ٨٨٥هـ) على أن « المقصود الأعظم منها إظهار العلم والحكمة »(٢٧) ، وقد تنب لذلك سيد قطب (ت ١٣٨٧هـ) فقال : « والتركيز في هذه السورة على العلم ، علم الله المطلق بالظاهر والباطن ، وعلمه بالغيب خاصة ، وآياته الكونية التي يكشفها للناس ، والعلم الذي وهبه لداود وسليمان ، وتعليم سليمان منطق الطير وتنويهـ بهـذا التعليـم ، ومن ثـم يجـيء في مقدمة السورة : ﴿وَإِنَّكَ لَتَلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيهِم ﴿ ٢٨ ۗ ، ويجيء في التعقيب : ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّـهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ \* بَـل ادًارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ﴾(٢٩) ، ﴿وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ\* وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إلاَّ فِي كِتَابٍ مُسِين﴾ (٣٠) ، ويجيء في الختـام : ﴿سَيُريكُمْ آيَاتِـهِ فَتَعْرِفُونَهَا ﴾ (٣١) ، ويجيء في قصة سليمان ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا ذَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالاَ الْحَمْـٰدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِير مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ (٣٢ ، وفي قول سليمان : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرَ ﴾ (٣٣) ، وفي قول الهدهد : ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَـبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ (٣٤) ، وعندما يريد سليمان استحضار عرش الملكة ، لا يقدر على إحضاره في غمضة عين عفريت من الجن ، إنما يقدر على هذه : ﴿الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ﴾ (<sup>60)</sup> .

وهكذا تبرز صفة العلم في جور السورة تظللها بشتى الظلال في سياقها كلها من المطلع إلى الختام ، ويمضي سياق السورة كله في هذه الظل ، حسب تتابعه الذي أسلفنا »(٣٦)

ومن ثَمَّ جاءت قصة سليمان بن داود عليهما السلام في هـذا السياق ، وجميـع موضوعاتها تدور في محور العلم ومجالاته المتعددة كما سيتضح خلال هذا البحث .

سورة سبأ :

قال تعالى في هذه السورة عن داود وسليمان عليهما السلام : ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَصْلًا يَا جَبَالُ أُوبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَـهُ الْحَدِيـدَ \* أَنِ اعْمَـلْ سَابِغَاتٍ وَقَـدُّرْ فِي السَّرْدِ

وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَاعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ \* يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ \* يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجَفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ مَنْ عَبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ (٣٧)

تبدو ملامح العلم في هذه الآيات واضحة ، حيث أشاد الله بفضله عليهما بما أفاء عليهما من صنوف النعم ، نعمة النبوة والحكمة والعلم وغيرها  $^{(N)}$  ، ومنها إلاَنة الحديد لداود وتعليمه صناعة الدروع . ذلك في المجال العسكري ، أما في المجال المدني فقد سخر الله لسليمان النحاس ليصنع منه القدور الراسيات وغيرها  $^{(N)}$  ، ثم ختم قصصهما برد علم الغيب إلى الله تعالى وحده .

وقد جاء ذلك منسجماً مع غرض مهم من أغراض هذه السورة ، وهو تقريس إحاطة علم الله ('') ، وهو من أهم مقاصدها ، إذ جاء في مطلعها : ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهٰ ِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ \* يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الشَّمَوَاتِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو الرَّحِيمُ الْغَفُورُ \* وَقَالَ اللَّرْضِ وَلَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (''' كما ورد في آخرها : ﴿قُلْ إِلَّ وَلَى يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَمُ الْغُيُوبِ ﴾ (''') .

والمتدبر لكلام الله تعالى في قصة داود وسليمان في هذه الآيات يلحظ أنها ركزت على الجانب العملي الذي هو الترجمة الحقيقية للعلم ، وسيأتي لذلك مزيد بسط عند الكلام على علومهما إن شاء الله تعالى .

## القسم الثالث / سورة ص:

ويقال لها سورة داود (٢٠) ، حيث استهل به قصص السورة في أنبياء بني إسرائيل ، وبسطت قصته أكثر من غيرها ، وقد أشاد الله فيها بداود بما آتاه من الحكمة وفصل الخطاب ، إذ يقول الله فيها : ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ (٢٤) وسيقت فيها قصة داود وسليمان لتسلية الرسول على عن تكذيب قومه وأمره بالصبر في

قوله تعالى : ﴿اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾ ، واستطراد الثناء عليهما بجميــل الصفات (٤٠٠) .

وبعد هذه الجولة يمكنك أن نرصد أبعاد شخصية هذين النبيين الكريمين وعلمهما عليهما السلام من خلال آيات القرآن الكريم .

داود وسليمان عليهما السلام وعلمهما:

هما من ذرية إبراهيم عليه السلام ، وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى : ﴿ وُمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ﴾ (٤٦) والضمير في ﴿ ذُرِيَّتِهِ ﴾ جائز أن يعود إلى إبراهيم أو إلى نوح عليهما السلام (٤٠).

وكان داود أحد جنود طالوت ، وهو الذي قتل خصمهم جالوت كما قال تعالى : ﴿ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ﴾ ( أَ أَ فَاسْتملت هذه الآية على ثلاث منح لداود : الملك أي : السلطان ، والحكمة أي : النبوة ، والعلم في قوله جل شأنه : ﴿ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ﴾ أي علمه صنع الدروع وغيرها ( أَ أَ ) ، فكان أول نبي جمعت له النبوة والملك في بني إسرائيل ( أ ) ، مع غزارة علم أشار الله إليها في قوله جل شأنه : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ﴾ ( أ ) .

هذا هو نبي الله داود كما في القرآن الكريم ، وكما يعتقده المسلمون خلافاً لليهود إذا لا يعدّونه نبياً ، وخلافاً لن بالغ في تعظيمه حتى فضّله على أولي العزم كالداودة الذيس يزعمون أنه أفضل الأنبياء والرسل<sup>(٢٥)</sup>.

ثم ورث سليمان أباه داود عليهما السلام في العلم والملك (٢٥) كما قال تعالى : ﴿وَوَوَهُبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ﴾ (٢٥) ، وقال جل شأنه : ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ﴾ (٥٥) ، وكان سليمان أعظم ملكاً من أبيه وأقضى منه عليهما السلام (٢٥) ، قال تعالى في سليمان عليه السلام : ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنبَغِي لأَحَدِ مِن بَعْدِي إِنَّكَ أَنسَتَ الْوَهَابُ ﴾ (٧٥) ، وأما القضاء فسيأتي الحديث عنه قريباً .

فذلكما النبيان - الكريمان -وإن كانا دون درجة أولي العزم الخمسة لكنهما من جملة الأنبياء الذين امتدحهم الله في القرآن الكريم مدحاً عظيماً (٥٨) ، ولا التفات لما رُميا به مما لا يليق بأفناء الناس فكيف بأنبياء الله ؟!

لقد امتزجت تلكم الهبات الربانية - النبوة والعلم والملك - فأفرزت بفضل الله شخصيتين مكتملتي المواهب سجلت في القرآن الكريم فحقت أخذ العبرة منها .

وفيما يلي ألقي الضوء على علمهما عليهما السلام وصلته بشخصيتهما الكريمتين : القضاء :

قال تعالى : ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴾ ( ( ( ( ) ) ) الضمير في ﴿ وَآتَيْنَاهُ ﴾ راجع إلى داود عليه السلام ، وهو يدل على أن الندي أوتيه من الحكمة وفصل الخطاب من طريق الوحي ، وسيأتي الحديث عن الحكمة في آخر البحث ، وأما قوله تعالى : ﴿ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴾ فالفصل : ﴿ تمييز الشيء من الشيء وإبانته عنه ﴿ ( ( ) ) ، ﴿ والخَطب والمخاطبة والتخاطب المراجعة في الكلام ﴿ ( ( ) ) ، ومعنى الآية : إصابة القضاء ، وهو قول ابن عباس ( ( ) ، ١٨ هـ ) رضى الله عنهما ومجاهد ( ( ) ، ١٨ هـ ) وغيرهما ، ويدخل في ذلك من قال : إن معناه : تكليف المدّعى البينة ، واليمين على من أنكر ، وإنما كان فصل الخطاب قضاء الأن به يفصل بين الخصومة ، والخصام نوع من الخطاب ( ( ) ، وقال آخرون : معنى الآية فصاحة الكلام ، وسيأتي هذا المعنى مفصلاً في المبحث التالي .

واختار ابن العربي القول بأنه علم القضاء ، ثم قــال : « فأمـا علـم القضـاء – فلعمـر إلهك – إنه لنوع من العلم مجرّد ، وفصل منه مؤكد غير معرفة الأحكام ٠٠٠ »(٦٣) .

ويؤيد القول بأنه علم القضاء سياق الآيات بعدها ، حيث أردفها جل شأنه بحادثة من أقضيته، وهي قوله تعالى : ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبُأُ الْحَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ \* إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لاَ تَحَفْ حَصْمَان بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ \* إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ تَشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ \* إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَتُكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَرَّنِي فِي الْخِطَابِ \* قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَال نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ \* فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوُلُقَى وَطَنَ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ \* فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوْلُقَى وَلَا تَعْبِعِ وَالْعَلَى عَن سَيلِ اللّهِ لِهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْهُوَى فَيُضِلِّكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِنَّا اللّهِ اللهُ إِنَّ اللّهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كَانُوا المَلِكَة وَاللّهُ اللهُ الل

وقوله: ﴿إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ يقول: «دخلوا عليه من غير باب المحراب، والمحراب مقدّم كل مجلس وبيت وأشرفه »(٢٦)، وقوله: ﴿وَلاَ تُشْطِطْ ﴾ يقول: «لا تجر ولا تسرف في حكمك »(٢٧)، وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي ﴾ يعني الأخوة في الديسن (٢٨)، والنعجة هي المرأة (٢١)، ﴿أَكُفِلْنِيهَا ﴾ أي ضمها إلي (٢٠)، ﴿وَعَزَّنِي فِي الْحِطَابِ ﴾: «غلبني في الخصومة أي كان أقوى على الاحتجاج مني »(٢١)، قوله تعالى ﴿وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ ﴾: «يقول: وعلم داود أنما ابتليناه »(٢١)، وأكثر العلماء على أن الركوع في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلُفَى ﴾ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ لَهُ عِندَنَا لَزُلُفَى ﴾ يقول: وإن له عندنا للقربة منا يوم القيامة »(٢١).

وقد حكيت في هذه القصة أقاويل وصور مأخوذة من الإسرائيليات لا تليق بنبي الله داود الذي رفع الله مكانته وأذاع فضله عليه السلام ، ومن خلال تدبر كلام الله له ذا النبأ ، وتأمل ما صح من الروايات في تفسير هذه القصة ظهر لي أن الله أرسل ملكين لداود عليه السلام فاحتصموا إليه في نازلة قد وقع هو في نحوها ، فحكم بحكم هو واقع عليه في نازلته ، ولما شعر وفهم المراد خر ساجداً فغفر الله له ، وذلك أنه عليه السلام سأل رجلاً أن يطلق له امرأته ليتزوجها كما كان ذلك جائزاً في صدر الإسلام ، فنبهه الله تعمل على ذلك وعاتبه بهذا المثل يشعره أنه كان الأليق بمقامه ألا يتشاغل بهذا الأمر وإن كان مباحاً في دينهم .

هذا خلاصة ما وقفت عليه مما صح ومما اعتمده كبار الأئمة ، فأما غير هذا فلا ينبغي الاجتراء عليه (٢٥٠ . والله أعلم .

وفيما أخبر الله به عن نبيه داود عليه السلام من إيتائه إصابة القضاء تنويه صريح بما أنعم الله عليه من هذا العلم ، ومن ثُمَّ صدّقه بما ساقه جل وعز من نبأ الخصم ، فلقد أبان عما كان يتمتع به عليه السلام من حلم على الخصوم بعد ما تسوّروا المحراب ، وقالوا له لا تُجر في الحكم ، كما أفصح ذلكم النبأ عن مظهر من مظاهر العدل في قضاء داود عليه السلام ، فقد حكم بينهما بالعدل ، ثم حذرهما من الظلم منتهزاً فرص الهداية لئلا يفوت وعظ النفوس وتوجيهها وهي متهيئة للاستجابة فحثهما على أن يكونا من الصالحين ، مع ما تضمنه ذلك من تسلية للمظلوم (٢٦)

أما ما قاله بعض الناس إن داود عليه السلام حكم في القضية قبل أن يستمع حجة الخصم الآخر ، وأن هذه كانت خطيئته فإنه قول ضعيف لا يعوّل عليه ، وذلك مما لا يجوز عند أحد ولا في ملة من الملل ، فكيف بمن امتدحه الله بإصابة القضاء ؟!(٧٧) .

وتبرز هذه الصفة - وهي سمة العدل والإنصاف - عند سليمان بن داود عليهما السلام في قضية الهدهد حينما توعده في قوله : ﴿ لأَعَذَّبُنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لأَذْبُحَنَّهُ أَوْ لَا لَيُأْتِيَنِّي بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴾ (٧٨) فلم يقض في شأنه قضاءً نهائياً قبل أن يستمع منه ويستبين عذره ، وحينما أخبره بنبأ سبأ لم يتسرّع أيضاً بل : ﴿قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ (٧٩) .

ومن أبرز الأقضية التي أبانت عن مظهر مشرق من مظاهر حكم كل من داود وسليمان عليهما السلام ما قصه جل شأنه في قوله تعالى :﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَان فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْم وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ \* فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾(٨٠) ، فتضمنت هاتان الآيتان التنويه بعلم داود وسليمان عليهما السلام والإشادة بقضائهما واجتهادهما من خلال حكمهما في الحرث وهو الزرع ، وقيل الكُرْم ، حين دخلت فيه غنم القوم الآخريس من غير أهل الحرث ليلاً – وذلك معنى النفش: وهو الرعى ليلاً - فرعته وأفسدته، فرأى داود عليه السلام أن يدفع الغنم إلى أصحاب الحرث لسبب اقتضى عنده ترجيح ذلك ، ولعلَّه أن ثمن ذلك الغنم يساوي ثمن ما أتلف من ذلك الحرث ، فكان ذلك عدلاً في تعويض ما أتلف ، وأما حكم سليمان فرأى أن تدفع الغنم لأصحاب الحرث عاماً كاملاً كيما ينتفعوا من البانهـا وأصوافهـا ونسـلها ، ويدفع الحرث إلى أصحاب الغنم ليقوموا بعمارته ، فإذا كَمُل الحرث وعاد إلى حالته الأولى رُدّ إلى كل فريق ماله ، فرجع داود إلى حكم سليمان لأنه أرفق ، وإن كان قضاء داود متوجهاً ، إذ الأصل في الغُرْم أن يكون تعويضاً ناجزاً ، وفي قوله تعالى :﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلِّيْمَانَ ﴾ دليل على أن الأصوب كان مع سليمان ، إذ أحرز أن يبقى ملك كل فريق على متاعه ، كما تضمن مع العدل والتعويض البناء والتعمير ، وفي قوله تعالى : ﴿وَكُلَّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ دليل أن اجتهاد كل منهم كان على الصواب ، فهو احتراس من أن يفهم أن حكم داود عليه السلام كان جوراً (٨١) . وفي هذه القصة إشارة إلى لون من ألوان اجتهادهما على أساس من العدل ودقة بالغة في فقه القضاء ، كما دلت على تعدد طريق القضاء بالحق والتفاضل بين مراتب الاجتهاد (٨٢).

«قال جهور الأمة: أن حكمهما كان باجتهاد »(٨٣) ، ولذلك جوز المحققون ذلك على الأنبياء (١٤) ، والفرق بينهم وبين غيرهم من المجتهدين أنهم معصومون عن الغلط مؤيدون من الله عز وجل ،والوحي من ورائهم تأييدا وتصويبا (٨٥) ، فلهذا عُدّ من علوم داود وسليمان العلم بطريق الاجتهاد ، وهو نوع من العلم المكتسبة غير العلم اللدني (٨٦).

#### الفصاحة:

قال تعالى : ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ (١٠) ، سبقت الإشارة إلى هذه الآية في المبحث السابق ، والمعنى الآخر في ﴿ فَصْلَ الْخِطَابِ ﴾ أن الله آتى داود عليه السلام بلاغة القول ، فكان كلامه فصلاً يعبر عن المعنى بأوضح عبارة ، لا يأخذه في ذلك حصر ولا ضعف ، ولا يحتاج سامعه إلى زيادة تبيان ، وهذا القول هو الذي يعطيه لفظ الآية ، ويدخيل فيه من قال إنه عليم القضاء ، فكلامه عليه السلام في القضايا والخصومات والمحاطبة والمشورات كله من فصل الخطاب ، واختار هذا القول جماعة من المحققين (١٠).

وتلكم البلاغة التي أوتيها عليه السلام كانت على اللغة العبرية ، ويدخل فيها الزبور «المسمى عند اليهود بالمزامير فهو مَثْلٌ في بلاغة القول في لغتهم »(٩١).

وروى ابن جرير بإسناد صحيح عن الشَّعبي أن فصل الخطاب قوله : " أما بعد  $^{(47)}$  ، وينبغي أن يحمل ذلك على أنه قالها بلسانه بمعناها في اللغة العبرية  $^{(47)}$  ، وذلك داخل في القول المذكور آنفاً ، فمن فصل الخطاب قوله : " أما بعد  $^{(46)}$  .

وورث سليمان داود عليهما السلام في فصاحته ، ومن أبلغ كلامه تلكم الوثيقة التي أرسلها إلى ملكة سبأ ، وهي قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ (٥٩) قال ابن كثير (ت٤٧٧هـ) : «وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة ، فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها » (٦٠) ، وبنحو ذلك وصفه غير واحد من المفسرين (٩٧) ، ولهذا وصفته الملكة بأنه كتاب كريم لحسن مضمونه وبلاغته وإصابته المعنى (٩٨) ، إذ يقول الله تعالى عنها : ﴿قَالَتْ يَا أَيُهَا الْمَلاُ إِنّي مُنْ اللّه العربية وبهذا الترتيب (١٠٠) ، وحينئذ يكون اسمه عليه السلام عنواناً للكتاب عليه باللغة العربية وبهذا الترتيب طريقة الرسائل الملكية في ذلك العهد (١٠٠) .

وقيل إنه كُتب على لغة سليمان ، فيكون هذا النص الكريم ترجمة إلى اللغة العربية الفصحى بتضمين دقيق لما اشتملت عليه اللغة التي أنشئ بها من بلاغة (١٠٢٠) . والله أعلم . صنائع الحديد والنحاس وغيرهما :

قال تعالى : ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ﴾ (١٠٣) ، وقال جلّ شأنه :﴿وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ \* أَن اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ ﴾ (١٠٤) .

الضمير في ﴿وَعَلَّمْنَاهُ﴾، ﴿وَأَلَنَّا لَهُ﴾ راجع إلى داود عليه السلام ، والمراد باللبوس في الآية : الدروع ((۱۰۰)) ، وسميت لبوساً لأنها تلبس كالثوب ((۱۰۰)) ، والدرع «يلبس عادة على ثوب من النسيج المبطن يشبه الوسادة تحت حلقات المعدن أو صفحات رقيقة »(۱۰۰) ، والباس : القتال (۱۰۸)

وتضمنت الآيتان الأخريان مادة الدروع وهي الحديد ، ووصفها بأنها سابغات : « وتضمنت الآيتان الأخريان مادة الدروع وهي التوامّ الكوامل من الدروع  $^{(1)}$  ، قال قتادة (  $^{(1)}$  ) هو الكوامل من الدروع  $^{(1)}$  ، قال قتادة (  $^{(1)}$  ) « والسرد خرز ما يخشن ويغلظ كنسيج الدروع  $^{(1)}$  والتقدير : الإحكام  $^{(1)}$  ، والمعنى : أحْكَم نسجها فيما يجمع بين الحفة والحصانة ، لأنها لما كانت صفائح كانت ثقالاً تعيق المقاتل عن سرعة الحركة ، وأمر بالتقدير لئلا يؤدي سردها إلى أن تكون ضعيفة لا تقوى على الدفاع  $^{(1)}$  .

وهذا الفصل الذي أنعم الله به على داود سماه الله علماً وزاده شرفاً بأن تولى الله جل وعلا تعليمه ، وفي ذلك « دليل على تعلم أهل الفصل الصنائع ، وأن التحرف بها لا ينقص من مناصبهم ؛ بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم ، إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم ، وكسب الحلال الخلي عن الامتنان "(أان) ، كما تدل الآيات على أن العلم وفضله وما يتصل به لا يقتصر على الجانب الشرعي فحسب ، المهم أن يكون لله جلّ وعلا ، وأن يورث صاحبه الإنابة لله تعالى ويتضح ذلك في سورة سباً من مناسبة قصة داود عليه السلام للآية التي قبيلها وهي قوله تعالى : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيمةً لِكُلُّ مناسبة قصة داود عليه السلام للآية التي قبيلها وهي قوله تعالى : ﴿وَاعْمَلُوا مَا يَعْمَلُوا وَاعْمِيرٌ ﴿(١١٠) ، وكذلك في ختم آية الأنبياء : ﴿وَاعْمَلُوا الله صَالِحُ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿(١١٠) ، وكذلك في ختم آية الأنبياء : ﴿وَهَهَلُ أَنْتُمْ صَالِحُ إِنَّ الله ويقتضي شكره ، والجهاد في سيله ، ولقد انتفعت البشرية من هذه النعمة فيما يرضي الله ويقتضي شكره ، والجهاد في سعور الأسلحة حتى العصر الحديث (١١٠١) ، لكنه لم يكن متصلاً بالله ، فلذلك انحرف من مساره الصحيح حتى أدى به إلى أن يكون البشر أنفسهم دروعاً للمنشآت العسكرية مساره الصحيح حتى أدى به إلى أن يكون البشر أنفسهم دروعاً للمنشآت العسكرية وغيرها !! فأين ذلك من الحكمة الإلهية : ﴿لتُحْصِنَكُمْ مِنْ بُأْسِكُمْ ﴿(١١٠) ؟

ولئن نوّه الله بعلم داود في هذا ألجال فإنه قد أشاد بعمله ، فقال جلّ وعلا : ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكُرًا ﴾ (١٢١ ) ، ووصفه في قوله تعالى : ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ ﴾ (١٢١ ) قال ابن كثير ( ٣٧٤٠ هـ ) : « الأيد القوة في العلم والعمل »(١٢٢ ) ، وقد دلت الآيات والأحاديث على أنه كان موصوفاً بخلال لم يشغله مُلك ولا علم ولا صنعة عن التحلي بها، ومنها ما يلى :

١ – أنه كان موصوفاً بفرط شجاعته (۱۲۳ )، فهو الذي قتل الطاغية جالوت كما سبق ، وكان « لا يفر إذا لاقي »(۱۲۱ ).

Y- ورعه وعفّته ، فكان : « لا يأكل إلا من عمل يده »( $^{(170)}$  ، قال ابن حجر ( $^{(70)}$  ) ه ) : « والذي يظهر أن الذي كان يعمله داود بيده هو نسج الدروع ، وأَلاَن الله له الحديد فكان ينسج الدروع ويبيعها ولا يأكل إلا من ثمن ذلك مع كونه كان من كبار الملوك »( $^{(171)}$ ).

٣- نسكه وعبادته ، فقد روى مسلم ( ٣٦٠٠ هـ ) عن الرسول ﷺ أنه قال في داود عليه السلام : «كان أعبد الناس »(١٢٧٠) ، وروى البخاري ( ٣٥٦٠ هـ ) مرفوعاً : « أحب الصيام إلى الله صيام داود ، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود ، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه »(١٢٨) .

وثمة صفات أخرى تضمنها البحث ، فالتوازن والاعتدال في العلم والعبادة والعمل سنة الأنبياء وسمة العلماء .

وإذا كان داود عليه السلام ألين له الحديد ، وطوّعه في الصناعة الحربية فإن ابنه نبي الله سليمان عليه السلام قد أسال الله له عين النحاس ، واتجة إلى الصناعة المدنية ، "وسُخر له أهل الصنائع والإبداع "(١٢٩) ، قال تعالى : ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ له أهل الصنائع والإبداع "(١٣٠) ، قال تعالى : ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ لَهُ مَا يَشَاءُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ \* يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجَفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ﴿(١٣٠) ، ﴿أَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ النَّعُلِينَ اللهُ عَيْنَ النحاس ، وأجريناها له "(١٣١) ، وقيل : القطر : الفلز كله : النحاس والحديد وغيرهما ، وعلى الأول جمهور المفسرين واللغويين ، وقيل أذبنا له معدن النحاس على نحو ما كان الحديد يلين لداود ، فلذلك سماه عين القطر باسم ما آله اليه ، فالعين على هذا القول ليست حقيقة ولكنها مستعارة ، والذي تشهد به الآثار أنه على الحقيقة كعيون الماء معجزة لنبيه عليه السلام (١٣٢) .

وفي قوله جلّ شأنه : ﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ معجزة أخرى ، حيث سخر له الجن استجابةً لدعائه ، وذلك في قوله تعالى :﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ \* فَسَخُونَا لَهُ الرِّيحَ تَجُوي بِأَمْوِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ \* وَالشَّيَاطِينَ كُلُّ بَنَاء وَغَوَّاصٍ \* وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ ( ١٣٠٠)، وقال جل شأنه : ﴿ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُ مَ عَلَى شأنه : ﴿ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُ مَ عَلَى الله مَن الله عَلَى الله منه على النبي عَلَيْ قال : ﴿ إِن عَفُرِيتًا مِن الجن تَفلّت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكوت دعوة أخي سليمان رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي فرددت خاسئاً .. ( ١٣٥٠) ، فهذا التسخير من الله وحده وله المنة ، وليس كما يعتقده اليهود أن هذا التسخير ما تم له إلا بعلم السحر (١٣٦٠) .

ثم أخبر الله تعالى ذكره عن بعض ما يعمله الجن لسليمان عليه السلام ، فقال جلّ ذكره : ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ﴾ ، المحاريب : القصور ، هذا هو الراجح في الآية (١٣٧) .

التماثيل: الصور من النحاس وغيره، وكان هذا من الجائز في ذلك الشرع، ثم نسخ بعض أنواعه بشرع سيدنا محمد على تفصيل من حيث الحرمة والكراهية والإباحة في أنواعها (١٣٨).

والجِفَان : جمع جَفنة ، وهي القَصعة العظيمة ، شبهت بالجابية ، وهي البِركـــة الـتي يجبى إليها الماء(١٣٩) .

والقِدْر : اسم لما يطبخ فيه ، والراسيات : الثابتات ، لا يُزكن عن أماكنهن لعظمهن ولتداول الطبخ فيهن صباح مساء (١٤٠) .

إن الله سخر لنبيه الكريم تلكم البدائع من الحضارة والصنائع فسخرها عليه السلام في الدعوة إلى الله وتعظيمه ، وقد تجلّى ذلك في القصر الذي أمر ملكة بلقيس أن تدخله «ليزيدها استعظاماً لأمره وتحقيقاً لنبوته وثباتاً على الدين »(۱۶۱) ، حيث يقول الله تعالى : ﴿ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ (۱٤٢٠ ) .

فبنى هذا القصر من زجاج مُمَلِّس ، وأجرى من تحته الماء ، وجعل الزجاج شفافاً يُرى ما وراءه (۱٤٣) ، فتحقق لسليمان عليه السلام ما أراده من هدايتها وإعلان إسلامها : ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ .

وبعد ؛ فما أبلغ قول الله في سليمان وداود عليهما السلام ،حيث يقول جل شأنه : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالاً الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُوْمِنِينَ ﴾ ( أنه الله عطف ﴿ وَقَالاً الْحَمْدُ لِلّهِ ﴾ بالفاء ولكن عطفه بالواو ، ﴿ إشعار بأن ما قالاه بعض ما أحدث فيهما إيتاء العلم وشيء من مواجبه ، فأضمر ذلك ثم عطف عليه التحميد ، كأنه قال : ولقد آتيناهما علماً فعملا به وعلماه وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة وقالا : الحمد لله ( أنه الله ) .

## حُسن الصوت:

قال تعالى : ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنّا فَصْلاً يَا جَبَالُ أَوّبِي مَعَهُ وَالطّيْرَ ﴾ (١٤٠١) ، اختلف المفسرون في المراد بالفضل المذكور في هذه الآية على أقوال كثيرة ، فمنهم من عمّم ذلك على مجموع ما آتاه الله من النبوة والملك والصوت الحسن والعلم وعمل الدروع .. وغير ذلك (١٤٠٠) ، ومنهم من خصّه بنوع من هذه الأنواع (١٤٠١) ، ومنهم من خصّه بالصوت الحسن وبذلك قطع ابن العزبي (١٤٠١) ( ٣٣٥٥ هـ ) ، ولعله اختار هذا القول نظراً إلى السياق ، لأن الله تعالى أتبعه بقوله : ﴿يَا جَبَالُ أَوّبِي مَعَهُ وَالطّيْرَ ﴾ ، قال الزجّاج (٢٠١١ هـ ) : «المعنى فقلنا يا جبال أوبي معه "(١٥٠١) ، وقال العُكبري ( ١٦٦٥هـ ) : «أي وقلنا يا جبال ، ويجوز أن يكون تفسيراً للفضل "(١٥٠١) ، أوبي : أي رجّعي معه التسبيح والزبور بصوته الشجي رجّعت الجبال والطير مثل تسبيحه طرباً لصوته (٢٥٠١) ، وفي الصحيحين أن رسول الله ﷺ سمع صوت أبي موسى الأشعري يقرأ من الليل ، فوقف فاستمع لقراءته ، ثم قال : «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود "(١٥٠١) ، والمراد الصوت الحسن ، وأصله الآلة المعروفة ، وأطلق اسمها على الصوت للمشابهة ، بالمزمار : الصوت الحسن ، وأصله الآلة المعروفة ، وأطلق اسمها على الصوت للمشابهة ، واص غير واحد على أن المقصود بآل داود : داود نفسه ، وإليه المنتهي في حسن الصوت،

ولم يعرف من أقاربه أنه كان أعطى من حسن الصوت ما أعطى ، فرآل) هنا مقحمة (١٥٥)، ولا يبعد أن يكون آل داود قد أورثوا هذه الهبة ، وإنما خُصِّ داود عليه السلام من بينهم بتسبيح الجبال معه والطير ، كما قال تعالى : ﴿ وَسَخُّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ﴾(١٥٦) ، وقال تعالى :﴿إِنَّا سَخُّرْنَا الْجَبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاق \* وَالطَّـيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴾ (١٥٧) ، وهذا التسخير معجزة من الله لنبيه داود عليه السلام ، وتسبيح الجبال والطير معه تسبيح حقيقي مسموع ، لا يجوز صرفه عن ظاهره إلا بدليل يعوّل عليه (١٥٨) ، وقد أشارت الآيات إلى أمرين :

أولاهما : أن وقت التسبيح بالعشى والإشراق ، والعشى : من وقت العصر إلى الليل ، والإشراق بالغداة وقت الضحى(١٥٩) .

ثانيهما: أن ذلك مقصور على الجبال والطير فقط ، فكان « إذا سبح أجابته الجبال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه ، واجتماعها إليه كأن حشرها ١٦٠٠ .

وكذلك الصوت الحسن الذي امن الله به على داود موهبة كريمة من الله تعالى ، ونص بعض المفسوين على أنه من العلم الذي أشار الله إليه في قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ﴾ (١٦١)، وأطلق بعضهم عليه علم الألحان (١٦٢).

قال ابن العربي ( ت ٥٤٣٥ هـ ) عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً ﴾ (١٦٣): « والأصوات الحسنة نعمة من الله تعالى وزيادة في الخلـق ومنَّـة ، وأحـق مـا لبست هذه الحُلَّة النفيسة والموهبة الكريمة كتاب الله ، فنعم الله إذا صرفت في الطاعة فقد قضى بها حق النعمة »(١٦٤) ، وتحسين الصوت بالقراءة أمر متفق على استحبابه ، وأما الألحان فوقع بين السلف اختلاف في جواز القراءة بها ، قال ابن حجر ( ٣٥٠هـ ) : « والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب ، فإن لم يكن حسناً فليحسنه ما استطاع ... ومن جملة تحسينه أن يُراعى فيه قوانين النغم ، فإن الحسن الصوت يزداد حسناً بذلك وإن خرج منها أثّر ذلك في حسنه ، وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات ، فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداء ، ولعل هذا مستند من كبره القراءة بالأنغام ؛ لأن الغالب على من راعي

الأنغام أن لا يراعي الأداء ، فإن وجد من يراعيهما معاً فلا شك في أنه أرجح من غيره ؛ لأنه يأتي بالمطلوب مع تحسين الصوت ، ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء "(١٦٥).

وعلماء التجويد والقراءات لا يعتدون بعلم الألحان ، وإنما يشتغل به من يتخذون القرآن الكريم حرفة لإحياء الليالي والمآتم ونحوها ، وما ذكره ابن حجر (  $\sim 0.00$  هـ) وغيره من الأنمة المعتبرين من الجواز في ذلك إنما مرادهم التلحين البسيط الذي لا يؤثر على الأداء الصحيح ، وهذا هو محل الخلاف ، وما حرره ابن حجر لا مزيد عليه  $\sim 0.00$  الله  $\sim 0.00$  أم التلحين الموسيقي الذي ابتلي به بعض الناس ممن لا يُعتبرون من علماء التجويد ولا القراءات فلا يختلف في تحريمه ؛ لأن الأداء الصحيح متوقف على مقدار معين في الحركات ومقادير الغنن والمدود ، وكذلك التلحين يتعين له مقدار من الصوت لا يتم الا به ، فلا يمكن اجتماعهما في القرآن الكريم المنزل للإعجاز ( $\sim 0.00$ )

وقد ذُكر أن داود عليه السلام له معرفة بالنغم والعزف ، وأن المزامير ما صنعت إلا على صوته ، ولم يثبت في ذلك نقل صحيح يُعوّل عليه (١٦٧) ، والصواب تنزيهه عن ذلك ، بل آتاه الله تعالى :﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً ﴾ (١٦٥) .

## منطق الطير:

قال تعالى : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّـاسُ عُلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ ﴾ (١٦٩) ، منطق الطير : معرفة دلالات أصوات الطيور من صفير ونعيق وغيرهما على ما في إدراكها وإرادتها (١٧٠) .

وقوله جل وعز عن سليمان عليه السلام ﴿ عُلَمْنَا ﴾ يدل على أن هذا العلم أوتيه سليمان من طريق الوحي معجزة له ودلالة على صدق نبوته عليه السلام ، وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر قبله (١٧١) .

وذهب بعض العلماء إلى أن الضمير في ﴿عُلَمْنَا﴾ راجع إلى داود وسليمان ، ومن ثَم عدّوا ذلك من علم داود أيضاً ، والأولى الاقتصار على ظاهر القرآن ، وأن ذلك مما خص به سليمان وحده(١٧٢) .

وذهبت فرقة إلى أن هذا العلم لسليمان كان في جميع الحيوان ، والصواب أنه لم يثبت من ذلك إلا منطق الطير ، وأما ما ذكره الله عن النملة في قوله تعالى : ﴿حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى مَن ذلك إلا منطق الطير ، وأما ما ذكره الله عن النملة في قوله تعالى : ﴿حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَصْعُرُونَ \* فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا﴾ (١٧٣) فليس فيه ما يدل على الاطراد كفَهم منطق الطير، فالوقوف على ما جاء به النص الكريم أسلم (١٧٤) ، والله أعلم .

ولئن اختلف العلماء في الطيور وسائر الحيوانات والحشرات هل لها لغات وأفهام وعقول (١٧٥) ؟ فقد أثبتت الدراسات الحديثة في القرنين الأخيرين أن لكل جماعة لغة يتفاهم بها أفرادها حسب مراداتهم ومدركاتهم ، وذلك مظهر حي ووجه من وجوه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ، لكن يجب التنبه إلى أن ما توصل إليه بعض العلماء في هذا المجال يظل معتمداً على المراقبة والاجتهاد ، وحبيس الظن والحدس ، ولا يمكن أن يرتقي إلى العلم اللدني الذي تفضل الله به على نبيه سليمان عليه السلام على وجه الخارقة والمعجزة (٢٧٠) خلافاً للمتفلسفة الذين « لم يُقرّوا بأن الأنبياء يعلمون ما يعلمونه بخبر يأتيهم من الله ، لا بخبر ملك ولا غيره ، بل زعموا أنهم يعلمونه بقوة عقلية ، لكونهم أكمل من غيرهم في قوة الحدس ، ويسمون ذلك القوة القدسية (١٧٧).

لا ريب أن قصة سليمان عليه السلام مع هذه الكائنات تنويه صريح بعلمه وقد تضمنت أنموذجاً فريداً للعالم الشاكر المتواضع في شخصية سليمان عليه السلام: أما شكره فقد تمثل في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلَمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ ﴾ (١٧٨) ، وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَصْلُ الْمُبِينُ ﴾ (١٧٩) ، وقوله بعد أن سمع كلام النملة : ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ النِّي أَنْعَمْتَ عَلَيٌ وَعَلَى وَالِدَيُّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاه ﴾ (١٨٠) ، فهذه الجمل متضمنة شكر الله على ما وهبه من العلم ، ومعنى ﴿أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ﴾ : وفقني لملازمة شكر نعمتك (١٨١) .

وقد وقع منه مثل ذلك لما رأى عرش ملكة بلقيس مستقراً عنده ، « جعل يشكر نعمة ربه بعبارة فيها تعليم للناس ، وهي عرضة للاقتداء بها والاقتباس منها »(١٨٢) ، ﴿قَالَ هَــذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُو أَمْ أَكْفُو وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُو لِنَفْسِـــــــــــ وَمَـنْ كَفَـرَ فَإِنَّ رَبِّي

غَنِيٍّ كَرِيمٌ ﴿ ١٨٣ ) ، « يقول : ليختبرني ويمتحنني أأشكر ذلك من فعله علي ، أم أكفر نعمته على بترك الشكر له «١٨٤) .

وأما تواضعه فقد جاء في مطلع القصة في قوله وقول أبيه عليهما السلام : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾(١٨٥) فقد أشار قولهما إلى اعتقادهما أن في عباد الله من يفضلهم في العلم(١٨٦).

كما جاء فيما ذكره الله عن الهدهد في قوله : ﴿ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ﴾ ، قال الزمخشري ( ت٣٥٥ هـ ) : « ألهم الله الهدهد فكافح سليمان بهذا الكلام على ما أوتي من فضل النبوة والحكمة والعلوم الجمّة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة ابتلاء له في علمه وتنبيها على أن في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علماً بما لم يحيط به لتتحاقر إليه نفسه ، ويكون لطفاً له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء وأعظم بها فتنة »(١٨٧).

وفي هاتين الخصلتين تنويه بشرف العلم ؛ لأنه استدعى الشكر الـذي هـو مـن أجـلّ الطاعات ، وأورث أهله التواضع .

وثمة صفات أخرى وأمور مهمة في العلم اشتمل عليها منطق النملة والهدهد في قول الله تعالى : ﴿ وَحُشِرَ لِسُلْيَمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ \* حَتَى إِذَا أَتُوا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَسْعُرُونَ \* فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الْتِي أَنْعَمْت عَلَي وَعَلَى وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِك الْتَي أَنْعَمْت عَلَي وَعَلَى وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِك الْتَي أَنْعَمْت عَلَي وَعَلَى وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِك الْصَّالِحِينَ \* وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لاَ أَرَى الْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَلْبِينَ \* لأَعَذَبُنَهُ عَذَابًا الصَّالِحِينَ \* وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لاَ أَرَى الْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَلْبِينَ \* لأَعَذَبُنَهُ عَذَابًا الصَّالِحِينَ \* وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لاَ أَرَى الْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَلْبِينَ \* لأَعْدَبُنَهُ عَذَابًا الْمَيْوِنِ \* وَتَفَقَّدَ الطَّيْرِ فَقَالَ أَعْمَالُهُمْ وَأُوتِيَتُ مِن سَيَا بِنَيا يَقِينِ \* إِنِّي وَجَدْتُ الْمُرَاقَة تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُللَّ شَيْء وَلَهُا لَ عَمْالُهُمْ وَالْوَتِيَتُ مِن سَيَا بِنَيا يَقِينِ \* إِنِّي وَجَدْتُ الْعَمْرِ فَي السَّعْدُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ \* قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِينَ فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِئُونَ \* قَالَ سَنَظُورُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِينَ ﴾ الكَاذِينَ ﴿ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِئُونَ \* قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَافِينَ فَى السَّعْدُونَ قَلْ سَنَعْلُ أَصَالَقُتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَافِينَ فَى السَّعَالِهُمْ الْعَلَالُهُمْ الْعَنْ مِنْ الْكَافِينِ فَى السَّعَلَى السَّعَلِي الْكَافِينَ فَى السَّعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَالُ أَوْمِينَ فَى السَّعَالُ الْمَالِقُ عَلَى السَلِعُونِ وَلَا الْعَلْ

لقد دلت تلكم الآيات على أن علم نبي الله سليمان عليه السلام يظل محدوداً بالنسبة لعلم الله الذي أحصى كل شيء علماً ، فقد جاء عن كل من النملة والهدهد ما يفيد ذلك، وهما من أضعف الخلق ، ومعنى ﴿وَهُمْ لاَ يَشْعُرونَ ﴾ : « وهم لا يعلمون »(١٩٩١) ، ومعنى ﴿أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ﴾ : « أحطت بعلم ما لم تحط به أنت يا سليمان »(١٩٩١) ، ومن تَمَ أخبر الهدهد – فيما ذكره الله عنه – بعلم الله بكل شيء ما خفي وما ظهر وهو عال على خلقه مستو على عرشه ، لهذا كان « إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة وفي قعور البحار ورؤوس الآكام وبطون الأودية وفي كل موضع ، كما يعلم علم ما في السموات السبع وما فوق العرش ، أحاط بكل شيء علماً ، فلا تسقط ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات البر والبحر ولا رطب ولا يابس إلا قد عرف ذلك كله وأحصاه ، فلا تعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره »(١٩٩١) .

وفيما ذكره الله عن الهدهد «رد على من قال إن الأنبياء تعلم الغيب »(١٩٢٠)، وفيه إبطال لمن زعم أن الجن تعلم الغيب ، ففي الآيات السابقة أشار الله إلى الجن وأنهم ضمن جنود سليمان عليه السلام ، ومع هذا غاب عنهم خبر الهدهد والنملة ، وقد كان فشا أن الجن تعلم الغيب فكذبهم الله ببرهان عملي في سليمان نفسه عليه السلام ، وذلك في قوله الله جلّ شأنه : ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلُهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ (١٩٢٠) فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُ أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبُثُوا فِي الْعَذَابِ الله عنى لأنهم لو كانوا يعلمون ما غاب عنهم ما عملوا مسخرين ، إنما عملوا وهم يظنون أنه حي يقف على عملهم »(١٩٥٠)

هذا وقد تضمنت آيات سورة النمل السابقة آداب جمة ، منها :

الدلالة على شرف العلم وفخره وأناقة محله ، وذلك في قـول الله تعـالى : :﴿أَحَطَـتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾ ، وفي « هذا دليل على أن الصغير يقول للكبير والمتعلم للعـالم عندي ما ليس عندك إذا تحقق ذلك وتيقنه »(١٩٦٠) .

كما تضمن قوله ﴿أَلا يَسْجُدُوا﴾ على قراءة الكساني (١٩٧٠) - تقديرها ألا يا هؤلاء اسجدوا (١٩٨٠) - أسلوباً تعليمياً في استغلال المواقف في الحـث على التوجيه ، فهو أدعى

للقبول والاستجابة ، قال برهان الدين البقاعي ( ت ٨٨٥ هـ ) : " بدئ بأداة الاستفتاح تنبيهاً لهم على عظم المقام لئلا يفوت الوعظ أحداً منهم بمصادفته غافلاً ، ثم نادى لمثل ذلك وحذف المنادى إيذانا بالاكتفاء بالإشارة لضيق الحال خوفاً من المبادرة بالنكال عن استيفاء العبارة التي كان حقها ألا يا هؤلاء اسجدوا لله ، أي لتخلصوا من أسر الشيطان ، فإن السجود مرضاة للرحمن ... "(١٩٩٠) .

وثمة أحكام وآداب اشتملت عليها الآيات سبق الحديث عنها في مواضعها من هذا البحث .

حكمة داود وسليمان عليهما السلام:

وهي مما أفاض الله على جميع أنبيائه عليهم السلام ، إذ يقول الله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النّبِيّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ﴾ (٢٠٠٠) ، وقال تعالى : ﴿ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (٢٠٠٠) ، كما خص بالذكر بعض أنبيائه ، ومنهم داود عليه السلام ، إذ يقول الله تعالى فيه : ﴿ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (٢٠٠٠) ، ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (٢٠٠٠) .

والمقصود بالحكمة \_ في الآيات الآنفة \_ النبوة ، وهي داخلة في المعنى العام للحكمة، وهو إصابة الحق بالعلم والعقل والعمل به (٢٠٤) ، فالحكمة من المعاني الجامعة ، وما سبق في هذا البحث من علم داود وسليمان عليهما السلام يعتبر من الحكمة ، ومن أروع الصور التي بانت فيها حكمتهما ذلكم الملك الواسع الذي استكمل فيه تمام الحكمة ، فلم يبلغ أحد من أنبياء بني إسرائيل ما بلغ ملكهما (٢٠٠٠) ، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله تعالى عن داود : ﴿وَشَدَدُنَا مُلْكُهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ ﴿٢٠٠٥) ، وقال تعالى عن سليمان : ﴿قَالَ رَبُ الْحَدِ مِن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴿٢٠٧) ، وإنما بلغا ذلك بما وهبهما الله من العلم السني الذي قام عليه ملكهما وانتظمت به حضارتهما الله تعتبر مثلاً للحضارة الحقة بجميع أبعادها .

وفي قصة سليمان عليه السلام صفحات من تلكم الحضارة النيرة والحكمة الباهرة ، ومنها ما يلي : \* شفقة الراعي وجنوده على الرعية ، وذلك في قولِه تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ (٢٠٨) ، « وهذا تنويه برأفته وعدله يَشْعُرُونَ ﴾ (٢٠٨) ، « وهذا تنويه برأفته وعدله الشامل لكل مخلوق لا فساد منه ، أجراه الله على نملة ليعلم شرف العدل ، ولا يحتقر مواضعه ، وأن ولي الأمر إذا عدل سرى عدله في سائر الأشياء وظهرت آثاره فيها »(٢١٠) .

\* ومنها تفقد الراعي أحوال رعيته ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ ﴾ (٢١١) ، وفي ذلك ما يدل على اليقظة والمحافظة على الرعية ، فإذا كان هذا في شأن الطير فكيف بشأن الناس وعظائم الملك (٢١١) ، إذا لا يخفى دور ذلك في صلاح الأحوال وإحكام النظام .

كانت تلك بعض ملامح سياسته الداخلية ، وقد أشرت فيما سبق إلى ما كان يقوم بـ ه من صنائع وأبنية وغيرها .

وأما سياسته الخارجية فقد تجلت بعض جوانبها في قصته مع ملكة سبأ ، وقد تركزت حكمته عليه السلام في جميع مراحلها في تفعيل العلم الصحيح لأنه أمضى من قوة السلاح وغيره ، فإنه لما جاء الهدهد بخبر قوم سبأ تثبت عليه السلام أولاً من صحة الخبر ، ولم يستفزه طمع ولم يسيطر عليه غضب ، « وإنما طلب الانتهاء إلى ما أخبر وتحصيل علم ما غاب من ذلك حتى يغيره بالحق ويرده إلى الله تعالى "(٢١٣) ﴿قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَافِينَ \* اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَولَّ عَنهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجعُونَ ﴾ (٢١٤) ، وقد سبق الحديث عما اشتمل عليه هذا الكتاب من قول الحكمة في مبحث الفصاحة .

فلما استشارت الملكة ملاها ﴿قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَاْسٍ شَدِيدٍ ﴾ (٢١٠)، فأحست منهم الميل إلى المحاربة ورأت أن تستخدم مالها بدلاً من القوة ، إذ قالت : ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (٢١٦) فتبين له قصدها من الهدية أن تصانعه لتصرفه عمّا تضمنه كتابه بالرشوة (٢١٠٠) ، فأجابهم بقوله : ﴿أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَاكُمْ بَلُ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَقْرَحُونَ ﴾ (٢١٨) ، قال الزمخشري (٢١٨) ، قال الزمخشري (٣١٨) ، فلذلك تفرحون بما (٣١٨)

تزادون به ويهدي إليكم ؛ لأن ذلك مبلغ همتكم .. فإن قلت فما وجه الإضراب ؟ ، قلت : لما أنكر عليهم الإمداد وعلل إنكاره ، أضرب عن ذلك إلى بيان السبب الذي هملهم عليه ، وهو أنهم لا يعرفون سبب رضا ولا فرح إلا أن يهدي إليهم حظ من الدنيا التي لا يعلمون غيرها »(٢١٩) .

فلما ارتحلت ملكة سبأ إلى سليمان عليه السلام طائعة واستبان له ما لهذه الموأة من حصافة ورجاحة عقل اتخذ أسلوب الحكمة في دعوتها إلى الإيمان بالله تعالى ، قال ابن زيد : " أعلم الله سليمان أنها ستأتيه فقال : ﴿ أَيُكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِين ﴾ (٢٢٠) حتى يعاتبها ، وكانت الملوك يتعاتبون بالعلم "(٢٢١) ، وأراد سليمان عليه السلام أن يبين لملائه أنه يتأتى بالحكمة والعلم ما لا يتأتى بالقوة ، فطلب منهم ذلك ليكون مثلاً لتغلب العلم على القوة (٢٢٢) ﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنّي عَلَيْهِ لَقُويٍ تُمِينٌ \* قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ عَلَيْهِ لَقُويٍ تُمِينٌ \* قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طُرُقُكَ ﴾ (٢٢٣) ، وفي هذا تنبيه على الذي عنده علم من الكتاب – وهو رجل من أهل الحكمة – اقتدر على ذلك وتغلب على العفريت مع ما فيه من شدة بقوة العلم وليس بالشدة (٢٢٢) .

قال تعالى : ﴿ قَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُولُ مِنَ الَّذِينَ الا يَهْتَدُونَ \* فَلَمَّا جَاءَتُ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتُ كَأَنَّهُ هُو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ \* فَلَمَّا جَاءَتُ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتُ كَأَنَّتُ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾ (٢٢٥) ، وهكذا نجد أن سليمان عليه السلام أعمل حكمته فيما تعرفه وهو عرشها ، حيث أراها ما وهبه الله من قدرة عظيمة في إحضار العرش والتصوف فيه مع عجزها عن السيطرة عليه ، والعلم المذكور في الآية "علم الحكمة الذي علمه الله سليمان ورجال مملكته وتشاركهم بعض أهل سبأ في بعضه ، فقد كانوا أهل معرفة أنشأوا بها حضارة مبهتة "(٢٢٦) .

ثم ترقّى بها إلى ما لا تعلم ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ﴾ (٢٢٧) ليثبت لها أن العبادة من دون الله تصدّ عن استكمال العلم وتحقق الرشد ، فإنها لما رأت الصرح انبهرت بما شاهدت ولم تعرف حقيقته ﴿فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ

مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ ﴾ (٢٢٨) ، ومن ثَمَّ أعلنت إسلامها لما رأت من عظمة سلطانه وما آتاه الله تعالى وجلالة ما هو فيه ، وأقرت بنبوته (٢٢٩) ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢٣٠) .

### الخاتمة :

بعون الله وفضله تمّ تأمل قصص داود وسليمان عليهما السلام في القرآن الكريم وإلقاء الضوء على علمهم ، ومن أهم النتائج التي انتهى إليها البحث ما يلي :

- \* سعة علم الله وإحاطته بكل شيء ، فهو جلّ جلاله عال على خلقه مستو على عرشه ولا يخفى عليه شيء ، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه ، ومن زعم أن غيره كذلك فقد ضلّ ضلالاً بعيداً .
  - \* إظهار علم الله وحكمته من أهم مقاصد سور القرآن الكويم .
- \* من أهم مقاصد قصص داود وسليمان عليهما السلام في القرآن الكريم تقرير علم الله جلّ وعلا .
- \* شرف العلم ونفاسته ، وأناقة محلّه وفحر حملته ، وأنه أغلى من المال وأكرم من السلطان .
  - \* لا يتم العلم إلا بالعلم ، وأن شرف العالم في التحلي بآدابه .
- \* منزلة داود وسليمان عليهما السلام في النبوة والعلم والملك ، والرد على اليهود في الطعن في نبوتهما .
- \* الرد على من غلا فيهما أو في أحدهما من حيث علم الغيب أو الأفضلية على أولي العزم وسائر الأنبياء والرسل .
- \* تبرئتهما عليهما السلام مما نسب إليهما من اتخاذ المعازف وعلم السحر وغير ذلك مما رُميا به من اليهود .
- \* أن القرآن الكريم هو أحسن القصص وأصدقه ، وأما ما ورد من الإسرائيليات فأكثره مبدل أو مزيد أو منقوص أو محرف ... ، فينبغي أحد الحيطة في ذلك .

- \* أن العلم من أبلغ المعجزات التي أُيدا بها على وجه الخارقة ، ومن علمهم ما هو عن طريق الاجتهاد كما في مبحث القضاء .
- \* ما توصل إليه العلماء من لغة الحيوان ونحو ذلك مبني على المراقبة والحدس ، أما الأنبياء فإنهم يعلمون ذلك بوحي من الله .
- \* بيان ما ورثه سليمان من داود عليهما السلام من العلم ، وإبراز ذلك من خلال علم القضاء والفصاحة والصناعة ، وكذلك الحكمة .
  - \* التحرف بالصناعة لا ينقص من قدر المرء ، بل ذلك زيادة في الفضل والفضائل .
- \* أن العلم وفضله وما يتصل بذلك لا يقتصر على المجالات الشرعية فحسب ، بـل العبرة بما كان لله ، وبما يورثه من خشية لله .
  - \* الإيمان بالله طريق للانتفاع بجميع العلوم وتوظيفها في نصرة الإيمان ونهضة الأمة .
    - \* الكفر ظلمة تحجب عن استكمال العلم وتحقق الرشد في الدارين .

وثمة نتائج أخرى تضمنها البحث في التفسير وغيره ، ومن أهم ما تجدر العناية به العلم في ضوء قصص الأنبياء ، فكما أن في كل قصة عبرة فكذلك في كل قصة علم ، وما هذا البحث إلا حلقة من سلسلة حلقات ينبغي أن تتواصل على أيدي الباحثين لإبراز هدايات القرآن الكريم ودلالته .

وبعد : فإن هذا البحث جهد مقل ، فما كان فيه من صواب فمن فضل الله وتوفيقه ، وما كان فيه من زلل أو تفريط فمن تقصيري ، وأستغفر الله ..

اللهم ارحمنا بالقرآن ، والحمد لله في الأولى والآخرة .

## الهوامش والتعليقات

- (١) سورة النمل ، الآية ١٥ .
  - (٢) الأنبياء ، الآية ٧٩ .
    - (٣) ص ، الآية ٢٩ .
  - (٤) الأنعام ، الآية ٨٤ .
  - (٥) الأنعام ، الآية ٩٠ .
- (٦) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الأنبياء ، باب ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾ ١٣٥/٤ .
  - (٧) انظر الزركشى: البرهان ١٩٣/١.
    - (٨) دقائق التفسير ١٩٥/١ .
      - (٩) البقرة ، الآية ١٠٢ .
      - (١٠) البقرة ، الآية ٢٥١ .
  - (11) الزمخشري : الكشاف ٧٠١/١ .
- (١٢) انظر المصدر السابق ، ابن عطية : المحرر ١٥/١ ، ابن العربي : أحكام القرآن ٢٨/١ .
  - (١٣) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٤٣/٢.
    - (١٤) طه ، الآية ١١٤ .
    - (١٥) الرازي مفاتيح الغيب ٢٠٤/٦ .
      - (١٦) الآيتان ٧٩،٧٨ .
- (١٧) انظر البقاعي : مصاعد النظر ٢٨٦/٢ ، سيد قطب : الظلال ٢٣٦٤/٤ ، محمد الطاهر : التحرير والتنوير ٦/١٧ .
  - (١٨) الآية ٤ .
  - (١٩) الآية ٢٨ .
  - ( ۲ ) الآية ۲۷ .
  - (۲۱) الآيتان ۱۱۰،۱۰۹ .
  - (۲۲) انظر البقاعي : مصاعد النظر ۲۸٦/۲ .
  - (٢٣) محمد الطاهر : التحوير والتنوير ١١٥/١٧ .
    - (٢٤) الأنبياء ، الآيات ٧٨-٨٢ .
  - (٢٥) الرازي : مفاتيح الغيب ١٩٥/٢٢ ، محمد الطاهر : التحرير والتنوير ١١٥/١٧ . -

(٢٦) انظر السنخاوي :همال القراء ٣٧/١ ، السيوطي : الإتقان ١٥٦/١ ، محمد الطاهر : التحرير والتنوير ٢١٥/١٩ .

(۲۷) مصاعد النظر ۳۳۳/۲.

(۲۸) الآية ٦.

(٢٩) الآيتان ٢٥،٦٦ .

(٣٠) الآيتان ٧٥،٧٤ .

(٣١) الآية ٩٣ .

(٣٢) الآية ١٥.

(٣٣) الآية ١٦.

(٣٤) الآية ٢٥ .

(٣٥) الآية ٤٠ .

(٣٦) سيد قطب: الظلال ٥/٢٦٢٥.

(۳۷) الآيات ۱۰–۱۶.

(٣٨) انظر ابن العربي : أحكام القرآن ٤/٤ ١٥٩ ، محمد الطاهر : التحرير والتنوير ٢٢/١٥٥ .

(٣٩) انظر الرازي : مفاتيح الغيب ٢٥٠/٢٥ ، محمد الغزالي : نحو تفسير موضوعي ص٣٣١ .

(٤٠) سيد : الظلال ٢٨٨٨/٥ ، محمد الطاهر : التحرير والتنوير ١٣٤/٢٢ ، محمد الغزالي : نحو تفسير موضوعي ص٣٣١ .

(٤١) الآيات ١-٣.

(٤٢) الآية ٤٨ .

(٤٣) انظر ابن الجوزي : زاد المسير ٩٦/٧ ، السخاوي : جمال القراء ٣٧/١ ، البقاعي : نظر المدرر ٤٣) . ٣٢/١٦ ، محمد الطاهر : التحرير والتنوير ٢٠١/٢٣ .

(٤٤) الآية ٢٠ ، وسيأتي معنى هذه الآية عند الحديث عن علوم داود عليه السلام .

(٤٥) انظر : محمد الطاهر : التحرير والتنوير ٢٠١/٢٣ .

(٤٦) الأنعام ، الآية ٢٠ .

(٤٧) انظر : الزجاج : معانى القرآن ٢٦٩/٢ ، ابن عطية : المحرر الوجيز ٢٦٩/٥ .

(٤٨) البقرة ، الآية ٢٥١ .

(٤٩) انظر الطبري : جامع البيان ٦٣٢/٢ ، ابن عطية : المحرر الوجيز ٢٧١/٢ .

(٥٠) انظر ابن كثير : البداية والنهاية ٢/١١ ، التحرير والتنوير ١١٤/١٧ .

```
(١٥) النمل ، الآية ١٥ ، انظر الزمخشري : الكشاف ١٣٩/٣ في تفسيرها .
```

(٧٥) انظر : انستاس ماري : الداودة ، مجلة المشرق ، العدد ٢/يناير/١٩٠٣م ، ص: ٣٠-٦٧ .

(٥٣) الطبري: جامع البيان ١٤١/١٩ .

(٥٤) ص ، الآية ٣٠ .

(٥٥) النمل ، الآية ١٦ .

(٥٦) انظر القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ١٦٤/١٣ .

(٥٧) ص ، الآية ٣٥ .

(٥٨) انظر عبد الرحمن السعدي: تيسير الكريم الرحمن ٦٧/٦ .

. ٢٠ ص ، الآية ٢٠ .

( ٠٦٠) ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ، مادة (فصل) ٤٠٥/٤ .

(٦٦) الراغب الأصفهاني : المفردات ، مادة (خطب) ١٥٠ .

(٦٢) انظر البخاري: صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾ ١٣٤/٤، الطبري ١٣٩/٢٣، ابن عطية: المحرر الوجيز ٤٣٧/١٢، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن

٥ / ١٦٢ ، الآلوسي : روح المعاني ١٧٧/٢٣ .

(٦٣) أحكام القرآن ١٦٢٧/٤.

(٦٤) ص ، الآيات ٢١-٢٦ .

(٦٥) ابن عطية : المحرر ٢٧/١٢ .

(٦٦) الطبري : جامع البيان ١٤١/٢٣ .

(٦٧) المصدر السابق ٦٤/٢٣ .

(٦٨) ابن عطية : المحرر ٦٢/٦٢ .

(٦٩) انظر البخاري : صحيح البخاري ، كتاب الأنبياء ، باب ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾ ١٣٥/٤ .

(٧٠) انظر المصدر السابق.

(٧١) الزجاج : معاني القرآن .

(٧٢) الطبري : جامع البيان ١٤٥/٢٢ . .

(٧٣) انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٩٩/٤.

(٧٤) الطبري: جامع البيان ٢٢/١٤٥.

- (٧٥) انظر المصدر السابق ١٤٦/٢٢ ، النحاس : معاني القرآن ١٠١/٦ ، وإعراب القرآن ٢٦١/٣ ، الزمخشري : الكشاف ٣٦٦/٣ ، ابن عطية : المحسور ٤٣٩/١٢ ، القرطبي ١٧٥/١٥ ، محمد الطاهر : التحرير والتنوير ٢٣٧/٢٣ .
- (٧٦) انظر الزمخشري : الكشاف ٣٧١/٣ ، ابن عطية : انحور ٤٤٦/١٢ ، محمد الطاهر : التحويس والتنوير ٣٣٩/٢٣ .
- (٧٧) انظر ابن عطية : المحسرر ٢/٦٦ £ \$ ، ابن العربي : أحكام القرآن ١٦٣٧/٤ ، الآلوسي : روح المعاني ١٨١/٢٣ .
  - (٧٨) النمل ، الآية ٢١ .
- (٧٩) النمل ، الآية ٢٧ ، وانظر ابن العربي : أحكام القرآن ١٤٥٨/٣ ، عبد الرحمن السعدي : تفسير الكريم الرحمن ٥٧٣/٦ ، سيد قطب : في ظلال القرآن ٢٦٣٨/٥ .
  - ( ٨٠) الأنبياء ، الآيتان ٧٩،٧٨ .
- (٨١) انظر الطبري: جامع البيان ١/١٧٥ ، الزمخشري: الكشاف ١/١٧٥ ، ابن عطية: المحرر الوجيز ١٠٦٥٠ ، ابن العربي: أحكام . القرآن ١٢٦٦/٣ ، سيد قطب: في ظلال القرآن ٢٣٨٩/٤ ، محمد الطاهر: التحرير والتنوير ١٦٦/١٧ .
  - (٨٢) انظر محمد الطاهر : التحرير والتنوير ١١٥/١٧ .
    - (٨٣) ابن عطية : المحور الوجيز ١٧٨/١٠ .
- (٨٤) انظر القرطبي : الجمامع لأحكام القرآن ٣٠٩/١١ ، الآلوسي : روح المعاني ٧٤/١٧ ، محمسد الأمين : أضواء البيان ٩٧/٤ .
- (٨٥) انظر القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٣٠٩/١١ ، ابن كشير : تفسير القرآن العظيم ٥/١٥ ، ابن حجر : فتح الباري ٢٢٢/١٣ .
  - (٨٦) انظر الآلوسي : روح المعاني ٧٥/١٧ .
  - (۸۷) انظر ابن حجر : فتح الباري ۲۲۱/۱۳ .
- (٨٨) صحيح البخاري ، كتاب الفرائض ، باب إذا ادّعت المرأة ابناً ١٢/٨ ، صحيح مسلم ، باب بيان اختلاف المجتهدين ١٣٤٤/٣ ، رقم الحديث ١٧٢٠ ، واللفظ للبخاري .
  - (٨٩) ص ، الآية ٢٠ .
- (٩٠) انظر الطبري: جامع البيان ١٤٠/٢٣ ، الزمخشري: الكشاف ٣٦٥/٣ ، ابن عطية: المحرر الوجيز ٢١٤/١٣ ، مفاتيح الغيب: الرازي ١٨٧/١٣ ، محمد الطاهر: التحرير والتنويس ٢٢٩/٢٣ .

- (٩١) محمد الطاهر : التحرير والتنوير ٢٢٩/٢٣ .
- (٩٢) انظر الطبري: جامع البيان ٢٣/٧٣ ، ابن حجر: فتح الباري ٢١١/١٣ .
- (٩٣) انظر ابن العربي : أحكام القرآن ١٦٢٩/٤ ، محمد الطاهر : التحرير والتنوير ٢٢٩/٢٣ .
  - (٩٤) انظر الزمخشري: الكشاف ٣٦٥/٣.
    - (٩٥) النمل ، الآيتان ٣١،٣٠ .
    - (٩٦) تفسير القرآن العظيم ١٩٩/٦.
  - (٩٧) انظر الزمخشري: الكشاف ١٤٦/٣ ، ابن عطية: المحرر الوجيز ٢٠١/١١ وغيرهما.
    - (٩٨) انظر الزمخشري: الكشاف ١٤٦/٣ ، إبن العربي: أحكام القرآن ١٤٥٩/٣ .
      - (٩٩) النمل ، الآية ٢٩ .
- (١٠٠) انظر ابن عطية : المحور الوجيز ٢٠١/١١ ، أبا حيان : البحر ٧٢/٧ ، ابن كثير : تفسير القسرآن ... العظيم ١٩٩٦
- (١٠١) انظر المصادر السابقة ، الآلوسسي : روح المعاني ١٩٥/١٩ ، محمـد الطـاهر : التحريـر والتنويـر ٢٥٩/١٩ .
- (١٠٢) انظر أباحيــان : البحر ٧٣/٧ ، الآلوسي : روح المعاني ١٩٤/١٩ ، محمـد الطـاهر : التحريـر والتنوير ٢٥٩/١٩ .
  - (١٠٣) الأنبياء ، الآية ٨٠ .
  - (١٠٤) سبأ ، الآيتان ١١،١٠ .
  - (١٠٥) الطبري : جامع البيان ١٠٥)
  - (١٠٦) انظر ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ، مادة (لبس) ٢٣٠/٥.
  - (١٠٧) صلاح عاشور : تاريخ الدروع وتطورها ، مجلة الجندي المسلم ، العدد ٣١ ، ص٣٠ .
    - (١٠٨) الطبري : جامع البيان ١٦/٥٥ .
      - (١٠٩) المصدر السابق ٦٦/٢٢ .
      - (١١٠) المصدر السابق ١٦/٥٥.
    - (١١١) الراغب الأصفهاني: المفردات ، مادة (سرد) ٢٣٠.
      - (١١٢) انظر المصدر السابق مادة (حكم) ٣٩٦.
      - (١١٣) انظر ابن عطية : المحرر الوجيز ١٤٧/١٢ .
      - (١١٤) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٢٦٧/١٤ .
        - (١١٥) الآية ٩ .

```
(١١٦) الآية ١١.
```

(١١٨) انظر هاني أبوغويبة: تاريخ الدروع، مجلمة تساريخ العسرب والعمالم ، العمدد ١٠٧-١١٠ ، ص١٦-٤٦ .

(١١٩) الأنبياء ، الآية ٨٠ .

. ١٣ ) سبأ ، الآية ١٣ .

(١٢١) ص ، الآية ١٧ .

(١٢٢) تفسير القرآن العظيم ٤٩/٧ .

(١٢٣) ابن حجر: فتح الباري ٢١١/١٣.

(١٧٤) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الأنبياء ، باب قول الله تعالى : ﴿وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُـورًا ﴾ ١٣٤/٤

(١٢٥) المصدر السابق ١٣٤/٤ .

(١٢٦) ابن حجر: الفتح ٢٩/١٣.

(١٢٧) صحيح مسلم ، باب النهي عن صوم الدهر ٨١٣/٢ ، رقم الحديث ١٨٢ .

(١٢٨) صحيح البخاري ، كتاب الأنبياء ، باب : أحب الصلاة إلى الله .. " ١٣٤/٤ .

(١٢٩) محمد الطاهر : التحرير والتنوير ١١٤/١٧ .

(١٣٠) سبأ ، الآيتان ١٣،١٢ .

(١٣١) الطبري: جامع البيان ٩٩/٢٢

(١٣٢) انظر المصدر السابق ، الزمخشري : الكشاف ٢٨٢/٢٢ ، ابن عطية : المحرر ١٤٩/١٢ ،

السيوطي : الدر المنثور ٦٧٧/٦ ، الآلوسي : روح المعاني ١١٧/٢٢ ، محمد الطاهر : التحرير ١٩٧٢٢ .

(۱۳۶) ص ، الآيات ۳۵–۳۸ .

(١٣٣) الأنبياء ، الآية ٨٢ .

(١٣٥) صحيح البخاري ، كتاب الأنبياء ، باب قول الله تعالى ﴿وَوَهُبُنَا لَدَاوُدُ سَلَّيْمَانُ ..﴾ ١٣٥/٤ .

(۱۳٦) انظر الزمخشري : الكشاف ۲/۱ ۳۰ .

(١٣٧) انظر الزمخشري : الكشاف ٢٨٢/٢٢ ، ابن عطية : المحرر ١٥٠/١٣ ، ابن منظور : لسان

العرب ، مادة (حرب) ٣٠٦/١ ، الآلوسي : روح المعاني ١١٧/٢٢ ، محمد الطاهر : التحرير . ١٦٠/٢٢ .

- (١٣٨) انظر الطبري: جمامع البيان ٧٠/٢٢ ، ابن عطية: المحرر ١٥٠/١٢ ، ابن العربي: أحكام القرآن ١٦٠٠/٤ ، القرطبي: الجامع ٢٧٣/١٤ .
- (١٣٩) انظر الطبري: جمامع البيان ٧١/٢٢ ، ابن عطية: المحمور ١٥٢/١٢، اللسان ، مادة (جبي) . ١٩٨١٤ ، (جفن): ٨٩/١٣ .
- (١٤٠) انظر الطبري: جامع البيان ٧١/٢٢، الأصفهاني: المفردات، مادة (قدر) ص٣٩٦، محمد الطاهر: التحرير ٣٩٦٣،
  - (١٤١) الزمخشري: الكشاف ١٥٠/٣.
    - (١٤٢) النمل ، الآية ٤٤ .
- (١٤٣) انظر الطبري: جمامع البيمان ١٦٨/٢٢ ، الزجماج: معماني القسرآن ١٢٢/٤ ، الزمخشسري: الكشاف ١٢٢/٤ .
  - (١٤٤) النمل ، الآية ١٥ .
  - (١٤٥) الزمخشري : الكشاف ١٣٩/٣ .
    - (١٤٦) سبأ ، الآية ١٠ .
  - (١٤٧) انظر ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ٢/٥٨٦ ، محمد الأمين: أضواء البيان ٦١٨/٦ .
  - (١٤٨) انظر ابن العربي : أحكام القرآن ٤/٤ ١٥٩ ، القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٤ ٢٦٤/١ ٢٦ (١٤٩) أحكام القرآن ٤ ١٥٩٥ . .
    - (١٥٠) معاني القرآن ٢٤٣/٤ .
    - (١٥١) إملاء ما منّ به الرحمن ١٩٥/٢ .
    - (١٥٢) الزمخشري: الكشاف ٢٨١/٣.
- (١٥٣) انظر ابن العربي : أحكام القرآن ١٥٩٦/٤ ، الرازي : مفاتيح الغيب ١٨٥/١٣ ، ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ٤٨٥/٦ ، عبد الرحمن السعدي : تيسير الكريم الرحمن ٢٦٤/٦ .
- (١٥٤) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب فضائل القرآن ، بـاب حسن الصوت بـالقراءة ١١٢/٦ ، ومسلم في الصحيح : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٢٦٤/١٥ ، رقم الحديث (٢٣٦،٢٣٥) .
- (١٥٥) انظر ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث ، مادة (زمس ٣١٢/٢ ، القرطبي : الجامع لأحكمام القرآن ٢٦٥/١٤، ابن حجر : فتح الباري ١١٢/١٩.
  - (١٥٦) الأنبياء الآية ٧٩ .
  - (١٥٧) ص ، الآيتان ١٩،١٨ .
  - (١٥٨) انظر الآلوسي روح المعاني ٢١٢/٢ ، محمد الأمين : أضواء البيان ٢٧٢/٤ .

- (١٥٩) انظر الطبرى: جامع البيان١٣٧/٢٢.
  - (١٦٠) المصدر السابق ١٣٨/٢٢ .
    - (١٦١) البقرة ، الآية ٢٥١.
- (١٦٢) الرازي: مفاتيح الغيب ٢٠٤/٣ أبوحيّان: البحر ٢٦٨/٢.
  - (١٦٣) سبأ ، الآية ١٠ .
  - (١٦٤) أحكام القرآن ١٥٩٧/٤ .
    - (١٦٥) فتح الباري ١٩٥/ ٨٧ .
- (١٦٦) انظر ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ٢٦٦ ، ابن الجزري : النشر ٢١٢/١ .
  - (١٦٧) انظر أبا حيان : البحر ٢٦٩/٢ ، محمد الطاهر : التحرير والتنوير ٢٣٨/٧ .
    - (١٦٨) سبأ ، الآية ١٠ .
    - (١٦٩) النمل ، الآية ١٦ .
- (١٧٠) انظر الزمخشري : الكشاف ١٤٠/٣ ، ابن العربي : أحكام القرآن ١٤٤٨/٣ ، محمـــد الطــاهر : التحرير والتنوير ٢٣٧/٢٢ .
  - (١٧١) انظر ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، محمد الطاهر : التحرير ٢٣٦/٢٢ .
    - (١٧٢) انظر الآلوسي : روح المعاني ١٧٢/١٩ .
      - (١٧٣) النمل ، الآيتان ١٩،١٨ .
- (١٧٤) انظر ابن عطية : المحرر ١٨٢/١١ ، ابن العربي : أحكام القرآن ١٤٤٩/٣ ، الآلوسي : روح المعاني ١٧٥/١٧٢١ ، محمد الطاهر : التحرير والتنوير ٢٣٧/٢٢ .
  - (١٧٥) انظر ابن العربي : أحكام القرآن ٩/٣ ١٤٤ ، الآلوسي : روح المعاني ١٧٢/١٩ .
- (١٧٦) انظر سيد قطب : الظلال ٢٦٣٤/٥ ، عبد الحميد طهماز: المعجزة والإعجاز في سورة النمل
- - (١٧٧) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل ١٧٩/١ :
    - (١٧٨) النمل ، الآية ١٦ .
    - (١٧٩) النمل، الآية ١٦.
    - (١٨٠) النمل ، الآية ١٩ .
- (۱۸۱) انظــر الزمخشــري : الكشــاف ۱۶۲، ۱۶۲، محمــد الطــاهر : التحريـــر والتنويـــر ٢٤٤، ١٨٦)

- (۱۸۲) ابن عطية : المحرر الوجيز ۲۱۰/۱۱ .
  - (١٨٣) النمل ، الآية ٤٠ .
  - (١٨٤) الطبري: جامع بيان ١٦٥/٢٢.
    - (١٨٥) النمل ، الآية ١٥ .
- (١٨٦) انظر الزمخشري : الكشاف ١٤٠/٣ ، الآلوسي : روح المعاني ١٧١/١٩ .
  - (١٨٧) الكشاف ١٤٣/٣.
  - (١٨٨) النمل ، الآيات ١٧-٢٦ .
  - (١٨٩) الطبري: جامع البيان ١٤٢/٢٢.
    - (١٩٠) المصدر السابق ١٤٣/٢٢ .
  - (١٩١) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل ٣٥/٢ .
    - (١٩٢) القرطبي : الجامع ١٨١/١٣ .
  - (١٩٣) " المنسأة : العصا " ، الزجاج : معاني القرآن ٤٧/٤ .
    - (١٩٤) سبأ ، الآية ١٤ .
    - (١٩٥) الزجاج : معاني القرآن ٢٤٧/٤ .
    - (١٩٦) ابن العربي: أحكام القرآن ١٤٥٦/٣ .
      - (١٩٧) انظر ابن مجاهد السبعة ٤٨٠ .
    - (١٩٨) مكي : الكشف عن وجوه القراءات السبع ١٥٨/٢ .
      - (١٩٩) نظم الدرر ١٩٣/١٤ .
      - (٢٠٠) آل عمران ، الآية ٨١ .
        - (٢٠١) النساء ، الآية ٥٤ .
        - (٢٠٢) البقرة ، الآية ٢٥١ .
          - (۲۰۳) ص ، الآية ۲۰ .
- (٢٠٤) انظر الطبري: جامع البيان ٦٣٢/٢ ، ١٣٩/٢٣ ، ١٣٩/٢٣ ، ابسن فارس: معجم مقاييس اللغة ، مادة (حكم) ١٢٧ ، ابن كثير: تفسير القرآن (حكم) ١٢٧ ، ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٢٠٢١ ، ١٧٠٤ ، ١٧/١٥ .
- ( ٢٠٥) انظر الطبري : جامع البيان ١٣٩/٢٣ ، القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ١٦٤/٣ ، ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ٥٠/٧ ، محمد الطاهر : التحرير والتنوير ١١٤/١٧ .
  - (٢٠٦) ص ، الآية ٢٠ .

```
(۲۰۷) ص ، الآية ٣٥ .
```

(۲۰۸) النمل ، الآية ۱۸ .

(۲۰۹) الزمخشري: الكشاف ۲۰۹۳ .

(٢١٠) محمد الطاهر: التحرير والتنوير ٢٤٣/٩.

(٢١١) النمل ، الآية ٢٠ .

(٢١٢) انظر ابن العربي : أحكام القرآن ٣/٤٥٤ .

(٢١٣) المصدر السابق ٢١٣٣ .

(٢١٤) النمل ، الآية ٢٧ ..

(٢١٥) النمل ، الآية ٣٣ .

(٢١٦) النمل، الآية ٣٥.

(٢١٧) انظر ابن العربي : أحكام القرآن ٣/ ١٤٦ ، محمد الطاهر : التحرير والتنوير ٢٦٨/١٩ .

(٢١٨) النمل ، الآية ٣٦ .

(٢١٩) الكشاف ١٤٨/٣.

(٢٢٠) النمل ، الآية ٣٨

(٢٢١) الطبري : جامع البيان ١٦٠/١٩ .

(٢٢٢) انظر محمد الطاهر : التحرير والتنوير ٢٧١/١٩ .

(٢٢٣) النمل ، الآيتان ٣٩ ، ٤ .

(٢٢٤) انظر البقاعي : نظم الدرر ١٦٤/١٤ ، محمد الطاهر : التحرير والتنوير ٢٧١/١٩ .

(٢٢٥) النمل ، الآيات ٢١-٢٦ .

(٢٢٦) محمد الطاهر : التحرير والتنوير ٢٧٤/١٩ .

(٢٢٧) النمل ، الآية ٤٤ ، وقد سبق التعليق على معانى هذه الآية في آخر مبحث الصنائع .

(٢٢٨) النمل ، الآية ٤٤ .

(٢٢٩) انظر ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ٢٠٦/٦ .

(٢٣٠) النمل ، الآية ٤٤ .

# المصادر والمراجع

- ابن الأثير ، المبارك بن محمد الجزري ، النهاية في غريب الحديث تحقيق طاهر الزاوي ومحمود
  الطناحي ، بيروت .
- ٢ الآلوسي ، محمود بن عبد الله ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ، الطبعة (٤) ١٤٠٥هـ ،
  بيروت ، دار إحياء النزاث العربي .
  - ٣ أمين محمد عثمان ، حياة الحيوان ، مجلة الوعي الإسلامي، العدد ٣٤٨، ٣١٥ هـ .
    - ٤ انستاس ماري الكرملي ، الداودة ، مجلة المشرق ، ٢/يناير /١٩٠٣م .
    - ٥ البخاري ، محمد بن إسماعيل ، صحيح البخاري ، استانبول ، ١٩٨١م .
- ٦ البقاعي ، إبراهيم بن عمر ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، الطبعة (٢) ، ١٤١٣هـ ،
  القاهرة ، دار الكتاب الإسلامي .
- ٧ ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم ، درء تعارض العقل والنقل ، تحقيق د. محمد رشاد سالم ، الرياض ،
  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ١٣٩٩هـ .
- ۸ ابن تیمیة ، أحمد بن عبد الحلیم ، دقائق التفسیر ، تحقیق د. محمد السید الجلیند ، الطبعة (۲)
  ۲ ۱ ابن تیمیة ، نیروت ، مؤسسة علوم القرآن .
- ٩ ابن الجنرري ، محمد بن محمد الدمشقي ، النشر في القراءات العشر ، إشراف على الضباع ،
  بيروت ، دار الكتب العلمية .
- ١٠ ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي بن محمد ، زاد المسير في علم التفسير ، الطبعة (٣) ٤٠٤هـ ،
  بيروت ، المكتب الإسلامي .
- ١١ ابن حجر ، أحمد بن علي بن محمد ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، تحقيق طه عبد المرءوف
  وزميليه ، القاهرة ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ١٣٩٨هـ .
  - ١٢ أبو حيان ، محمد بن يوسف ، البحر المحيط ، الطبعة (٢) ١٤٠٣هـ ، بيروت دار الفكر .
    - ١٣ ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ، مقدمة ابن خلدون ، بيروت ، مؤسسة الأعلمي .
      - ١٤ الرازي ، محمد بن عمر ، مفاتيح الغيب ، بيروت ، دار الفكر .
- ١٥ الراغب الأصفهاني ، الحسين بن محمد ، المفردات في غريب القرآن ، ضبط محمد سيد كيلاني ،
  بيروت دار المعرفة .

- ١٦ الزجاج ، إبراهيم بن السري ، معاني القرآن ، تحقيق د. عبد الجليــل عبــده شــلبي ، بــيروت ، دار
  عالم الكتب ، ١٤٠٨هـ .
- ١٧ الزركشي ، محمد بن عبد الله ، البرهان في علوم القرآن ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة
  (٢) ، ١٣٩١هـ .
  - ١٨ الزمخشري ، محمود بن عمر ، الكشاف عن حقائق التنزيل ، بيروت ، دار المعرفة .
- ١٩ السخاوي ، علي بن محمد ، جمال القراء ، تحقيق د. علي البواب ، مكة المكرمة ، مكتبة التراث ، ١٤٠٨هـ .
  - · ٢ سيد قطب ، في ظلال القرآن ، الطبعة (V) ١٣٩٨هـ ، بيروت ، دار الشروق .
- ٢١ السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ، الإتقان في علوم القرآن ، الرياض ، مكتبة الباز ،
  ٢١٧ ١٤١٧هـ .
- ٢٢ السيوطي ، عبدالرحمن بن أبي بكر ، المدر المنثور في التفسير المأثور ، بيروت ، دار الفكر ،
  ٣٠ ١٤٠٣ مـ .
  - ٣٣ صلاح عاشور ، تاريخ الدروع وتطورها ، مجلة الجندي المسلم ، العدد (٣١) ، ٤٠٤هـ .
- ٢٤ الطبري ، محمد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبعة (٣) ١٣٨٨هـ ، القاهرة ،
  مصطفى الحلبى .
- ۲۵ عبد الحميد محمود طهماز ، المعجزة والإعجاز في سورة النمل، دمشق (دار القلم) ، بيروت (دار المنارة) ۱٤۰۷ هـ .
- ٢٦ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، إشراف محمد زهـري
  النجار ، الرياض ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية ، ١٤٠٤هـ .
- ٢٧ ابن العربي ، محمد بن عبد الله ، أحكام القرآن ، تحقيق على محمد البجاوي ، بيروت ، دار
  المعرفة .
- ٢٨ ابن عطية ، عبد الحق بن عطية ، المحرر الوجيز في تفسير الكتباب العزيز ، تجقيق
  عبد الله الأنصارى وزملائه ، الدوحة ١٣٩٨هـ .
- ٢٩ العكبري ، عبىدالله بسن الحسين ، إمالاء ما مسن به الرحمين مسن وجموه الإعسراب ،
  بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٣٩٩هـ .
- ٣ ابن فارس ، أحمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، الطبعة (٣) ٢ ١٤ هـ ، القاهرة ، الخانجي .

- ٣٦ ابن كثير ، إسماعيل بن عمر ، البداية والنهاية ، الطبعة (٥) ٤٠٤هـ ، بيروت ، مكتبة المعارف .
- ٣٢ ابن كثير ، إسماعيل بن عمر ، تفسير القرآن العظيم ، تحقيق عبد العزيز غنيم وزميليه ، القاهرة ،
  الشعب .
  - ٣٣ القرطبي ، محمد بن أحمد ، الجامع لأحكام القرآن ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي .
  - ٣٤ ابن مجاهد ، أحمد بن موسى ، السبعة ، الطبعة (٢) • ١٤هـ ، القاهرة ، دار المعارف .
- ٣٥ مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ، تحقيق محمد فؤاد عبد الساقي ، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية .
  - ٣٦ محمد الأمين الشنقيطي ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، الرياض ، ٣٠ ١ هـ .
    - ٣٧ محمد الطاهر بن عاشور ، تفسير التحرير والتنوير ، تونس ، الدار التونسية ، ١٩٨٤م .
- ٣٨ محمد الغزالي ، نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم ، الطبعة (٣) ١٤١٧هـ ، القاهرة ، دار الشروق .
- ٣٩ مكي بن أبي طالب ، الكشف عن وجوه القراءات السبع ، تحقيق د. محي الدين رمضان ، الطبعة (٢) ١٤٠١هـ ، بيروت ، مؤسسة الرسالة .
  - ٤٠ ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، بيروت ، دار صادر .
- ٤١ النحاس، أحمد بن محمد ، إعراب القرآن ، تحقيق د. زهير غازي زاهد، الطبعة (٢) ٥٠٤١هـ ،
  عالم الكتب .
- ٢٤ النحاس ، أحمد بن محمد ، معاني القرآن الكريم ، تحقيق محمد على الصابوني ، مكة المكرمة ،
  مركز إحياء التراث ، ١٤٠٨هـ .
- ٣٣ هاني أبو غريبة ، تاريخ الدروع ، مجلة تــاريخ العــرب والعــالم ، الأعــداد ١١٠-١١٠ ، محــرم ربيع الثاني ٤٠٨ (هـــ (كذا في المجلة) ص٤٦-٥٦ .